أَنْتُمَنَّ الْأُولُ مِنْ الْحَرْبِ الْعَاشُرِ الْعَاشُرِ الْعَاشُرِ الْعَاشُرِ الْعَاشُرِ الْعَاشُر إِلَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَّ لِيَجَـٰ مَعَنَّكُوْءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَبِّبَ فِيكِّ وَمَنَ أَصَدَقُ مِزَ أُللَّهِ حَدِيثًا ۞ فَمَا لَكُو لِفِ أَلْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرِّكُسَهُم عَا كَسَبُوٓأَ أَتُرِيدُونَ أَنْ تَهَـُدُواْمَنَ اَضَلَّاللَّهُ وَمَنۡ يُضَٰلِل اِللَّهُ فَلَن يَجِدَ لَهُ وسَبِيلًا ۞ وَدُّواْ لَوَ تَكُفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا تَتَخِّذُواْمِنْهُمْ، أُولِيَآءَ حَتَّى بُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ إِندَهِ فَإِن نَوَلُوًا فَخَذُوهُمُ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَد تَمُوْهُمْ وَلَا تَتَّخِذُ واْمِنْهُمُ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ۞ اِلَّا أَلذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَبِّنَكُرُ وَبَبِّنَهُ مُ مِّيتَنَقُ ۚ اَوِّجَآءُ وَكُرْ ٓحَصِرَتَ صُدُ ورُهُ مُهُ ۚ أَنَّ تُيْقَانِلُوُكُرُهُ أَوْيُقَانِلُواْ قَوَمَهُمُّ وَلَوْشَاءَ أَلَّهُ لَسَلَّطَهُمُ عَلَيْكُمُ فَلَقَانَالُوكُو ۚ فَإِنِ إِعْتَزَلُوكُو فَلَمْ يُقَانِلُوكُورُ وَأَلْقَوِاْ اِلْيََكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَأَنَّهُ لَكُرُ عَلَبْهِمُ سَبِيلًا ۖ ۞ سَنَجِدُونَ ءَاخِرِبنِ يُرِيدُونَ أَنَ يَامَنُوكُرُ وَيَامَنُواْ قَوَمَهُمُ كُلُّمَا رُدُّواْ إِلَى أَلْفِئْنَةِ أَرْكِسُواْ فِبِهَا ۚ فَإِن لَّرِّ يَعْـتَزِلُوكُرُ ۗ وَيُلِقُواْ إِلَيَكُمُ ۖ السَّلَمَ وَيَكُفُوُّهُ أَيَّدِ بَهِهُمْ فَخُذُ وهُمْ وَإِقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثُقِفَتُهُوهُمٌّ وَأُوْلَإَكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمُ سُلُطَلْنَا مُّبِينَا ۗ ۞ وَمَاكَانَ لِمُوْمِنِ أَنُ يَتَتْ ثُلَ مُومِنَّا إِلَّا خَطَئًا ۗ وَمَن قَتَلَ مُومِنًا خَطَئًا فَخَرْبِيرُ رَقَبَةٍ مُّومِنَةٍ وَدِييَـةٌ مُّسَــَلَمَـٰةُ اِلَىٰٓ أَهَــُـلِهِۦٓ إِلَّا أَنْ يَصَـَدَقُواْ ۖ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوِ لَكُمْ وَهُوَ مُومِنُ فَتَخْرِيرُ رَقَبَةٍ مُومِنَ قَوْمِ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمِ بَهُنَكُمْ وَبَهُنَهُمْ وَبَهُنَهُمُ مِيْتَافِيُّ فَادِيَةٌ مُنْسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِدِهِ وَتَحَيِّرِبُو رَفَبَةٍ مُومِنَةً ۗ

فَمَن لَرُ يَحَيِـدُ فَصِيـكَامُ شَهُرَيْنِ مُنَتَابِعَيْنِ تَوْبَةَ مِزَأُلِلَّهُ وَكَانَ أَللَّهُ عَلِيـــمَّا حَكِيكًا ۞ وَمَنْ يَقُـنُلُ مُومِنَا مُّتَعَـكِمِدًا فَجَـزَآ وُهُوجَهَنَـّمُ خَـللِدًا فِبهَا وَغَضِبَ أَللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ و وَأَعَـدَّ لَهُ وعَذَابًا عَظِيمًا ۞ يَــَأَيُّهَا أَلَذِينَ ءَامَنْوًاْ إِذَا ضَرَبُتُمْ فِ سَبِيلِ اِللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ ۖ وَلَا تَـقُولُوا ۗ لِمِنَ ٱلْقِيلَ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ لَسُتَ مُومِنَا تَبْتَغُونَ عَرَضَ أَكْحَيَوْةِ أِللَّهُ نُبِيا فَعِندَ أَللَّهِ مَعْنَانِمُ كَيْرَةٌ ۗ كَذَالِكَ كُنتُم مِّن قَبَـلُ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمرُّ فَتَبَيَّنُواْ إِنَّ أَلَّهَ كَانَ بِمَا نَعَـمَلُونَ خِبِيرًا ۞ لآيسَتَوِے اِلْقَاعِدُونَ مِنَّ اَلْمُؤْمِنِينَ غَيْرَا ُوْلِحِ اِلصَّرَرِوَالْجُلِهِدُ ونَ في سَبِيلِ إِللَّهِ بِأُمُوَ لِلْمِمْ وَأَنْفُسِمِمٌ فَضَّلَ أَللَّهُ الْمُجَلِهِدِينَ بِأُمُو لِلْمِمْ وَأَنفُسِهِ مَ عَلَى أَلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلَّا وَعَدَ اللَّهُ أَكُسُبُكُ وَفَضَكَ أَلَّنَّهُ ۚ الْجُلِهِ دِينَ عَلَى أَلْقَاعِدِينَ أَجُرًّا عَظِمًا ۞ دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةُ وَكَانَ أَللَّهُ غَفُورًا رَّجِبًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ نَوَقِبْهُمُ ٱلْمَلَإِكَةُ ظَالِمِے أَنَفُسِهِمْ قَالُواْ فِهِمَ كُنتُمْ قَالُواْ كَنَّا مُسْنَضِّعَفِينَ فِي إِلَارْضِ قَالُوَاْ أَلَمْ تَكَنَ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَنُهُاجِرُواْ فِبِهَاْ فَأَوْلَإِكَ مَأْ فِيهُمُ جَمَنَّمُ وَسَآءَتُ مَصِيرًا۞ٳلَا اَلْمُسْنَضُعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَا لُوِلْدَانِكُ يَسَتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُ ونَ سَبِيلَا ۗ ۞ فَأَوْلَإِكَ عَسَى لَلَّهُ أَنْ يَعَ فُوعَنَّهُمْ وَكَانَ أَلَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ۞ وَمَنْ يُهَاجِدٌ

## الثمن الثالث من الحزب العاشر

وَمَنْ يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ أِللَّهِ يَجِدُ فِي أَلَارُضِ مُرَاغَماً كَثِيرًا وَسَعَةٌ وَمَنْ بَّخُهُمُ مِنْ بَبْتِهِۦمُهَاجِرًا إِلَى أَلْتَهِ وَرَسُولِهِۦ ثُمَّ يُذْرِكُهُ الْمُوَتُ فَقَـَدُ وَقَعَ أَجُرُهُ, عَلَى أَلْتَهِ وَكَانَ أَلَّهُ غَفُورًا تَرْجِهَا ۚ ۞ وَإِذَا ضَـرَبْثُمُ ۖ فِ اِلْارْضِ فَلَيْسَعَلَيْكُرُ جُنَاحُ آن تَفْصُرُواْمِنَأَ لَصَّلَوْةِ إِنَ خِفُتُمُۥُ أَنُ يَهَٰ نِنَكُمُ الذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكِهِٰ بِنَكَانُواْ لَكُمْ عَدُ وَّا مُّبِينَا ۗ ۞ وَإِذَا كُنتَ فِبِهِمْ فَأَ قَمَتَ لَهُمُ ۚ أَلْصَلَوْةَ فَلَنْتُمْ طَآبِفَ ثُرُ مِّنْهُ م مَّعَكَ وَلَيَاخُذُوٓا أَسُلِحَنَهُمُ ۚ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلَيَكُونُواْ مِنَ وَرَآبِكُمُ وَلْتَاتِ طَآبِفَةُ اخْرِىٰ لَرَ يُصَلُّواْ فَلَيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَاخُذُواْ حِذُرَهُ مَ وَأَسُلِعَنَهُمَ ۚ وَدَّ أَلذِينَ كَفَرُواْ لَوَ تَغُفُلُونَ عَنَ اسْلِحَتِكُمُ وَأَمَّتِعَتِكُرُ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مَّيُـلَةَ وَاحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُرُهُ إِنْ كَانَ بِكُوهُ أَذَى مِّن مَّطَرِ آوً كُنتُم مَّرَّضِيَّ أَن تَضَعُوٓاْ أَسْلِحَنَكُمُ ۗ وَخُذُوا ْحِذْرَكُمْۥۗ إِنَّ أَنَّهَ أَعَدَّ لِلْبِكِنِينَ عَذَابِكَا مُّهِينَا ۞ فَإِذَا قَضَيْتُمُ ۚ الصَّلَوٰةَ فَاذَكُرُوا ۚ اللَّهَ قِيَـٰامًا وَقُعُوٰدًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ ۗ فَإِذَ ا إَطۡمَأُ نَنتُمُ فَأَقِيہُمُوا ۚ الصَّـٰكُوةَ إِنَّ ٱلصَّـٰكُوةَ كَانَتُ عَلَى أَلْمُومِنِينَ كِتَبَّأَ مَّوَقُوتًا ۚ ۞ وَلَا تَهِنُواْ فِي إِبْنِغَآءِ اِلْقَوَمِ إِن تَكُونُواْ تَالْمُونَ فَإِنَّهُمُ يَالْمُونَ كَحَمَا تَالْمُونَ وَتَرَجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَايَرْجُونَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِمًا حَكِيمًا ۞

اِتَّا أَنْزَلُنَا إِلَيْكَ أَلْكِ نَلْكِ فَلْكِ فِالْحَقِّ لِتَحَكُّمَ بَبْنَ أَلْنَاسِ بِمِيآ أَرِيْكَ أَلِنَهُ وَ لَا نَصَفُن لِلْغَآ إِسِنِينَ خَصِيمَا ۗ ۞ وَاسْتَغُفِرِ أَلَّهَ ۗ إِنَّ أَلَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِبَما ۗ ۞ وَلَا نَجُلْدِ لُعَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُ مُوٓ ۚ إِنَّ أَلَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا آثِبَمَا ﴿ فَ يَسُتَخُفُونَ مِنَ أَلْنَاسِ وَلَا يَسَلَتَخُفُونَ مِزَ أَلْلَمِ وَهُوَ مَعَهُمُوٓ إِذْ يُبَتِيتُونَ مَا لَا يَرُضِيٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعُ مَالُونَ مُحِيطاً ۞ هَ آنتُمْ هَلَوُلآءِ جَلدَ لَهُمْ عَنْهُمْ فَي الْحَيَوْةِ اللَّهُ نَبِيا فَمَنْ يَحَبَلْدِ لُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَم مَّنُ يَكُونُ عَلَيْهِمُ وَكِيلًا ۞ وَمَنُ يَعَمَلُ سُوَّءًا اَوْ يَظُلِمْ نَفُسَهُ وَثُمَّ يَسُتَغُفِرِ إِللَّهَ يَجِدِ إِللَّهَ غَفُورًا رَّجِمًا ` وَمَنْ تَكَلِيبِ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَىٰ نَفْسِهُ و وَكَانَ أَلَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ ﴿ وَمَنْ يَكْسِبُ خَطِيَّةً أُو إِثْمًا ثُمَّا يَكْمِيرُمِ بهِ عَبَرَيْنَا فَقَدِ إِحْتَمَلَ بُهُ نَكْنَا وَإِثْمَا مُّبِينَا ۚ ۞ وَلَوْلَا فَضْلُ أَلَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ وَلَمَا مَنَتُ طَاَّبِفَةٌ مِّنْهُمُ وَ أَنْ يُّضِلُّوُكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمُ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنْ زَلَ أَلِلَّهُ عَلَيْكَ أَلْكِ نَبْ وَالْحِكَمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَوْ تَكُن نَعْلُمُ وَكَانَ فَضُلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ۗ ۞ لآخَيْرَفِ كَثِيرِ

الثمن الخامس من الحزب العاشر

لَّاخَيْرَفِ كَثِيرِ مِّن نَجُّوبِهُ مُوَ إِلَّا مَنَ آمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْمَعُرُوفٍ آوِ اصْـكَإِ بَيْنَ أَلْنَاسِ وَمَنُ يَتَفُـعَلُ ذَا لِكَ ٱبْنِغَآءَ مَرْضَاتِ اِللَّهِ فَسَوْفَ نُوتِيهِ أَجْرًا عَظِبَمَّا ۞ وَمَنْ يُشَاقِقِ اِلرَّسُولَ مِنْ بَعَـٰدِ مَا تَبَـٰيَنَ لَهُ الْمُدِي وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُومِنِينَ نُوَلِهِ عَمَا تَوَكِّى وَنُصُلِهِ عَهَنَّمَ ۗ وَسَآءَ تُ مَصِيرًا ۞ إِنَّ أَلَّهَ لَا يَغُفِرُ أَنَّ يُشْرَكَ بِهِ وَوَيَغُفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَنَ يَتَثَكَآءُ ۚ وَمَنَ يَّشُرِكُ بِاللَّهِ فَقَدَ ضَّلََّ ضَلَاً بَعِيدًا ۗ ۞ إِنْ يَبَدُعُونَ مِن دُونِ لِي ٓ إِلَّا ٓ إِنَاثًا وَإِنْ يَبَدُ عُونَ إِلَّا شَيَطَانَا مَرِيدَا ۞ لَعَنَهُ اللَّهُ ۗ وَقَالَ لَأَ تَجِّنَذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفُرُوضًا ۞ وَلَأُضِلَّتَهُمْ وَلَأَمْنِيَنَّهُمْ وَلَا مُرَنَّهُ مُ وَلَا مُرَنَّهُ مُ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ أَلَانُعَامِ وَلَاَّمُرَنَّهُ مُرَّ فَلَيُغَـبِيّرُنَّتَ خَلُوْتَ أَلْتَهِ ۖ وَمَنْ يَّتَجَّخِنْدِ أِلشَّهْ يُطَانَ وَلِيَّا مِّن دُونِ أِللَّهِ فَعَنَـدٌ خَسِـكَرْخُسُـكَانًا مُّهِبِينَا ۗ ۞ يَعِيدُ هُمَ وَبُمُنِيِّهِ مِنَّ وَمَايَعِدُهُمُ ۖ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ۗ ۞ اَوْلَإِنَّكَ مَا أُوِيْهُمْ جَهَنَّمُ ۗ وَلَا يَجِدُونَ عَنُهَا جَيِصَا ۗ ۞ وَالَّذِبِنَ ءَامَنُواْ وَعَـمِلُواْ الصَّلِلِعَاتِ سَـنُدُخِلْهُمُرَجَنَّاتِ تَجَرِك مِن تَحَنِهَا أَلَا نُهَارُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا وَعُدَ أَلَّهِ حَقًّا ۚ وَمَنَ اَصَّدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ۞ لَيْسَ بِأَمَا نِيَّكُمْ وَلَاّ أَمَانِيَ أَهُ لِمُ إِلْكِ نَكِ مَنُ يَعَهُ مَلُ سُوَّءًا يُحِهُ ذَ بِهِ ٥ وَلَا يَجِدْ لَهُ و مِن دُونِ إِللَّهِ وَلِيتًا وَلَا نَصِيرًا 🕲

## الثمن السادس من الحزب العاشر

وَ مَنْ يَعَلَمُ لَمِنَ أَلْصَّٰ لِعَلْتِ مِن ذَكْرٍ أَوُ ّانْثِي وَهُوَ مُومِنُّ ُ فَأُوْلَإِكَ يَدْخُلُونَ أَلْجَتَنَةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيبِرًا ۚ ۚ وَمَنَ آحُسَنُ دِينَا مِّمَّنَ أَسُلُمَ وَجُهَهُ وَ لِلهِ وَهُوَمُحُسِنٌ وَانْبُعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيكَ كَنِيفًا ۚ وَا تَخْنَذَ أَلَّهُ إِبْرَاهِيكَ خَلِيكًا ۗ ۞ وَبِلهِ مَالِي فِ السَّكَوَاتِ وَمَالِهِ اللَّارْضِ وَكَانَ أَللَّهُ بِكُلِّ صَّنَءً عِجَيطًا ﴿ وَيَسْتَفُتُونَكَ فِي إِللِّسَاءَ قُل إِللَّهَ يُفُلِنِيكُمُ فِيهِنَّ وَمَا يُتَلِي عَلَيْكُرُ فِي إِلْكِتَبِ فِي يَتَكُمَ النِّسَآءِ الِلِتِ لَا تُونُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَمُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن نَنِكُوُ هُنَّ وَالْمُسُتَضِّعَفِينَ مِنَ أَلُولُدَانِبِ وَأَن تَـغُومُواْ لِلْيَتَاجِي بِالْقِسْطِ وَمَا تَفَعُلُواْ مِنْ خَيْرِفَإِنَّ أَلَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمَا ﴿ اللَّهُ كَانَ بِهِ عَلِيمَا ﴿ وَإِنِ إِمْرَأَةُ ۚ خَافَتَ مِنَ بَعَلِهَا نُشُوزًا ٱوِاعْرَاضًا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَ آأَنْ يَصَالَحَا بَبْنَهُ مَا صُلْحًا وَالصُّلُحُ خَسَيُّ وَأَخْضِرَتِ إِلَانفُسُ الشُّحَ وَإِن تُحَسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ أَلَّهَ كَانَ عِمَا تَعَـُمَاوُنَ خَبِيرًا ﴿ وَلَن تَسَـتَطِيعُوۤاْ أَن تَعَـدِلُواْ بَهُنَ أَلْنِيْسَآءِ وَلَوۡحَـرَصۡتُـمُ ۗ فَكَا نَبۡيــلُواْ كُلَّ ٱلۡمَيۡـٰلِ فَتَذَرُوهَـَا كَالْمُعَـلَّقَـةِ وَإِن تُصَلِمُواْ وَتَـتَّقُواْ فَإِنَّ أَسَّهَ كَانَ غَـفُورًا رَّحِهِمَا 🕲 وَإِنَّ تَيَتَفَرَّفَ

وَإِنْ تَيَتَفَرَقَا يُغْرِنِ إِللَّهُ كُلًّا مِّنسَعَتِهِ ۗ وَكَانَ أَللَّهُ وَاسِعًا حَكِيبُمًا ۞ وَلِلهِ مَالِهِ أَلسَّمَلُوا تِ وَمَا لِهِ إِلَا رُضٌّ وَلَقَدَ وَصَّيْنَا أَلَذِينَ أُوُّتُوا ۖ الْكِنَابِ مِن قَبَلِكُرُ وَإِتَّاكُمُ أَنِ إِنَّـٰ قُوا اللَّهَ ۖ وَإِن تَكُفُواْ فَإِنَّ يِنهِ مَالِهِ أَلْتَكُوَاتِ وَمَالِهِ أَلَارُضٌ وَكَانَ أَنْتُهُ غَنِيًّا تَحِيدًا ١ ١٠ وَلِلهِ مَا فِي السَّاسَمُواتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكُفِي ۚ بِاللَّهِ وَكِيلًا ۚ ۞ اِنْ يَتَسَأَ أُيُذَ هِبَكُوءَ أَيُّهَا أَلْنَاسُ وَيَاتِ بِعَاخَرِ بِنَّ وَكَانَ أَلَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِبِرًّا ﴿ مَن كَانَ بُرِيدُ ثَوَابَ أَلدُّ نَيا فَعِندَ أَلَّهِ ثَوَابُ أَلْدُنْيا وَالْآخِرَةِ ۗ وَكَانَ أَلَّهُ سَمِيعَا بَصِيرًا ۗ ۞ يَكَأَيُّهُا أَلِدِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسَطِ شُهَكَ آءَ لِلهِ وَلَوْعَلَىٰ أَنْفُسِكُورَ أُو إِلْوَالِدَيْنِ وَالْاقْرَبِبِنَّ إِنْ يَكُنُ غَنِيًّا آوُفَقِيرًا فَاللَّهُ أُولِى بِهِمَا فَلَاتَتَّبِعُواْ الْهَوِي أَنَ نَعَـُدِ لُواْ وَإِن تَلْوُوٓ ٱ أَوَ تُعۡرِضُواْ فَإِنَّ أَلَّهَ كَانَ هِمَا تَعۡلُوۡنَ خَبِيرًا ۚ ۞ يَكَأَيُّهُ ۖ ٱلذِينَءَ امَنُوٓاْ ءَامِنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِۦوَا لَكِكَنْكِ اِللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۽ وَالْكِنَبِ اِلنِكَ أَنزَلَ مِن قَبَلُ وَمَنُ بَيَكُ فُرُ بِاللَّهِ وَمَلَإِكَتِهِ ۗ وَكُنْهُ هِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِفَقَد ضَّلَّ ضَلَاكًا بَعِيدًا ۚ ۞ إِنَّ أَلَذِينَءَ امَنُواْ ثُمَّ كَفَنرُواْ ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَنرُواْ ثُمَّ إَزْدَادُ وَأَكُفَّرًا لَرَّ يَكُنِ إِنَّهُ لِيَغْفِرَ لَهَـُمُ وَلَا لِيَهَٰدِبَهُمُ سَبِيلًا ۖ ٣ بَيْتِيرِ الْمُنَفِقِينَ بِأَنَّ لَمُهُمْ عَذَابًا اَلِمًا ۞ اِلذِينَ بَتَّخِذُونَ أَلْكِفِزِينَ أَوَلِيَآءَ مِن دُونِ الْمُوْمِنِينَ أَيَبُنَغُونَ عِندَ هُـمُ الْعِـنَّوَةَ فَإِنَّ أَلْعِزَّةَ لِلهِ جَمِيعًا ۗ ۞ وَفَدَ نُزِلَ

وَقَدْ نُزِّلَ عَلَيْكُرْفِ إِلْكِتَب أَنِ إِذَا سَمِعَتُمُ مُ ءَا يَلْتِ إِللَّهِ يُكُفِّزُ بِهَا وَيُسْتَهَّزَأَ بِهَا فَلَا نَقَعُدُواْ مَعَهُمُ حَتَّىٰ يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ عٌ إِنَّكُمُ وَ إِذَا مِّثُلُهُ مُوَّ ﴿ إِنَّ أَنْتَهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَالْكِافِرِينَ فِي جَهَنَّ مَجَمِيعًا ۞ اِلَّذِينَ يَنَرَبَّصُونَ بِكُرُ فَإِن كَانَ لَكُرُ فَتُحُرُّ مِّزَأَلِنَهِ قَالُوُّا أَلَمَّ نَكُن مَّعَكُرُ وَإِن كَانَ لِلْكِيْفِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوَّا أَلَرَ نَسَنَّعُوذُ عَلَيْكُرُ وَغَنَعَكُرُ مِّنَ أَلْمُومِنِينَ ۚ فَاللَّهُ يَحَكُمُ بَبُنَّكُمُ يَوْمَ أَلْقِبَهُةٌ وَلَنْ بَجُعَلَ أَلَّهُ لِلنَّكِهِزِينَ عَلَى أَلْمُومِنِينَ سَبِيلًا ۖ ۞ إِنَّ أَلْمُنَفِقِينَ يُحَادِعُونَ أَلَّكَهَ وَهُوَ خَلِاعُهُمُّ وَإِذَا قَامُوٓاْ إِلَى أَلصَّلَوْةِ فَامُواْ كُسَالِيْ يُرَآءُ ونَ أَلنَّاسَ وَلَا يَذَكُرُونَ أَلَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ مُّذَبِّذَ بِينَ بَيْنَ ذَالِكَ لَا ٓ إِلَىٰ هَلَوُٰلآءِ وَلَا ٓ إِلَىٰ هَلَوُٰلآءٌ ۗ وَمَنۡ تُبُصُٰلِل اِللَّهُ فَكَن تَجِدَ لَهُ مُسَبِيلَا ﴿ فَ يَكَأَيُّهَا أَلَذِينَءَا مَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ِ ۚ اَلۡكِیۡوِینَ اَوۡلِیہَآءَ مِن دُونِ اِلْمُوْمِنِینَ ۖ اَتُورِیدُونَ اَن تَجَعَلُواْ لِلهِ عَلَيْكُمْ سُلُطَانَا مُّبِينًا ١ ﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِيزَ فَي اِلدَّرَكِ اِلْاسْفَلِ مِنَ أَلْبَارِ وَلَن يَجِدَ لَمُعُمْ نَصِيراً ۞ إِلَّا أَلَذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَاعْنَصَكُمُواْ بِاللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينَهُمْ لِلهِ فَأَوْلَإَلَكَ مَعَ أَلْمُؤْمِنِ بِنَّ وَسَوُفَ يُونِ إِللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجَـرًا عَظِيهَا ۚ ۞ مَّا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ وَ إِن شَكَرِنُمُ وَءَ امَنتُمَّ وَكَانَ أَلَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا ۗ ۞